وكلمة المسوّمة أى: مُعلّمة ، وكأن كل حجر قد تم توجيهه إلى صاحبه ، فهذا الحجر يذهب إلى فلان ، وذاك إلى فلان ، مثل الصواريخ الموجهة إلى البلاد ، ولكن الدقة في هذه الحجارة أن كل حجر يعرف على من بالتحديد سوف بنزل بالعذاب ، وقد جعلها الحق سبحانه لتعذيب المكين ، أى: الإنسان ، ولا تدمر البلاد .

وهي مُرتُّبة ؛ لأن الحق سبحانه قال :

﴿ . سِجِيلِ مُنْصُودٍ <sup>(۱)</sup> (۱۵) ﴾ [مرد]

ووردت كلمة ( سجيل) أيضاً في قول الحق سبحانه :

﴿ . طَيْرًا أَمَابِيلَ ٢٠ تُرْمِيهِم بحجَارَة مِن سَجِيلٍ ١٤٥ ﴾ [النيل]

ويُنهى الحق سبحاته الآية بقوله:

﴿ . , وَمَا هِي مِنَ الطَّالِمِينَ بِبَعِيدِ ( ١٨٠ ﴾

والظالمون هذا مقصود بهم الكافرون برسالة الحق - سبحانه وتعالى - التي تنابعت في الموكب الرسالي وخاتمها هو محمد تقد .

وتحن تعلم أن القصص القرآئي قد نزل تسلية وثباناً يبقين لرسول الله على وتذكرة بالأسوة :

﴿ وَكُلاًّ نَّقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُشَبِّتْ بِهِ قُرْادَكَ ... (١٢٠) ﴿ [ المود]

<sup>(</sup>۱) نشد الشيء بنضاده : جمل بعضه قرق بعض ، أو بجائب بعض في نظام ، فهو منضود ونضيد ، أي : منظم . قبال تعالى : ﴿ وَالنَّعْلُ السِفَاتِ لَهَا طَلَّعْ تُعْسِدُ ١٥﴾ [ق] أي : مرصوص بنظام . ومثل قوله تعالى : ﴿ وَطَلْحِ مُعَدُّرُهُ ( ) ﴾ [الواقعة ] . أما قوله تعالى : ﴿ . مِن سَجِيلٍ مُعَدِّمُ ( ) ﴿ [عود ] أي : منتابع منتظم السقوط عليهم . [القاموس القويم] .

وتحكى القصص المعارك التي قامت بين كل رسول مُتزيَّد بمعجزة من الله ، وبين المنكرين له والكافرين به ، وقد انتهت كل هذه المعارك بنصرة الرسول على الكافرين ، إلا أن الرسل السابقين لم يُكلفوا أن يقاتلوا من أجل الإيمان ، بل كان عليهم أن يعلنوا الحجة الإيمانية فقط ، وأن يبلغوا النهج ، فإن عصى القوم ؛ قالسماء هي التي تتدخل لتأديب المخالفين.

والحق سبحانه يقول:

﴿ أَلَمْ ثَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ ۞ إِرَمَ <sup>(1)</sup> ذَاتِ الْعِمَادِ ۞ الَّتِي ثَمْ يُعَلَقُّ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ ۞ وَقَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّحْرَ بِالْرَادِ <sup>(1)</sup> ۞ وَفَرْعَوْنَ ذِي الْأَوْلَادِ <sup>(1)</sup> ۞ الَّذِينَ طَعُوا فِي الْبِلادِ ۞ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادُ ۞ فَصَبَّ الْأَوْتَادِ <sup>(1)</sup>۞ اللَّذِينَ طَعُوا فِي الْبِلادِ ۞ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادُ ۞ فَصَبَا عَلَيْهِمْ رَبُكَ سَوْطٌ \* عَذَابٍ ۞ إِنَّ رَبُكَ لِالْمِرْصَادِ ۞ ﴾ [النجر]

(١) إدم: اسم قبيلة منها «عاد»، وقبل: هي مدينة كبيرة لهم، وزعم الكندى في كتابه دفغمائل مصر، أنها مدينة الإسكندرية، وقوله تعالى: ﴿ .. فأت المُعادِ (٢) ﴾ [الفجر] بدل على أنها ذات حضارة ومبان عالية. [الفاموس القويم ١٨/١].

(۲) جابه بجوبه جوباً: قطعه. وقوله: ﴿ .. جَابُوا الصَّحْرُ بِالْوَادِ (٤) ﴾ [الفجر] أي: قطموه وتحدوه وصنعوا منه بيوتهم وأصنامهم، وحدّث ياء الرادي، في رسم للصحف. [القاموس الثويم ١/١٣٥].

(٣) الأوتاد: جمع وقد، والوتد: قطعة مستطيلة من الخشب أو الحديد تثبت في الأرض ثم يشد بها حيل بمسك الدابة أو معقف الحبصة ، وشبهت الجبال بالأوتاد ؛ لأنها تحفظ توازن الأرض وتثبيتها. قال تعالى: ﴿ وَالْجِالُ أُوتَادُ اللهِ وَالْجَالُ إِللَّهِ عَرْثُ ذِي الْأُوتَاد ﴿ وَالْجِالُ أَوْتَادُ عَلَى : هم الجنود الذين يئبتون ملكه . وقبل: إنها أوثاد حقيقية كان يشد إليها من يريد تعذيبهم من النامي ، ولعل المواد بها الأهرام التي يناها فرعون ، تشبه الجبال . [القاموس القويم ٢ / ١٨ /٣].

(1) السوط: الجلد الذي يضرب به ، ومسمّى سوطاً لأنه يخلط اللم باللحم. وقوله تعالى: ﴿ فَعَبُ عَلَيْهِمُ وَبُكُ مَوْطَ عَلَاكِم وقوله تعالى: ﴿ فَعَبُ عَلَيْهِمُ وَبُكُ مَوْطَ عَلَاكِم وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى الجلسم فيعمه. أو السوط: الحلط ، كأنه صب ألم الغرب فوقهم عباً فأخر قهم فيه كما يصب الماء على الجسم فيعمه. أو السوط: الحلط ، فالعذاب الحلاطاً متنوعة. [القاموس القويم].

(ه) المرصد: اسم مكان الرصد ؛ كالمرصاد، قال تعالى: ﴿ وَالْعَلُوا لَهُمْ كُلُ مُرْصَدَ .. ] ﴾ [التوبة] . وقال تعالى: ﴿ إِنْ رَبُكُ لَبِالْمِوْصَاد ﴿ [التوبة] [الفسير] تعالى: ﴿ إِنْ رَبُكُ لَبِالْمِوْصَاد ﴿ [الفسير] والمراد: أن المن سبحانه رئيب عليهم ويحمى جميع ذنويهم - مهما صغرت - ليعاقبهم عليها. [الفاموس القويم ١/ ١٦ ٢] يتعمرف.

ولكن الأمر اختلف بمجىء محمد على ، لأن دين محمد على الدين الأمر اختلف بمجىء محمد على ، لأن دين محمد الله تعالى خلافة الذي تقوم عليه الساعة ، وقومه مأمونون على البلاغ عن الله تعالى خلافة للرسول على .

وعلى كل واحد من أمة محمد ﷺ بعلم حكماً من أحكام الله تعالى أن يبلغه؛ لأنه قائم مقام الرسول ﷺ .

والحق سبحانه يقول:

و كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَّا (" لِتَكُونُوا شَهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا . ( ( ( ( ( البقرة ) ) )

إذن: فكل واحد من أمته قلة هو امتداد لرسالة الإسلام، وبدلاً من أن السماء كانت تتدخل لتأديب الكافرين، جعل الله صبحاته لأمة محمد تلك أن يقفوا بالقوة أمام الكافرين، لا لفرض الإيمان؛ لأن الإيمان لا يُعرض، ولا يُكره عليه ؛ لأنك قد تُكره إنساناً في الأمور الحسية، لكنك لا تستطيع أن قلك قلبه، والحق سبحانه يريد الإيمان الغيبي الذي يملك القلوب.

ولللك يقول الحق سبحانه:

﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ " أَنْفُسَكَ أَلا يَكُونُوا مُؤْمِينَ ۞ إِن نُشَأَ نَنَوِلُ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَطَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ۞ ﴾ [الشعراء]

إذن: فالحق سيحانه يريد قلوباً تخشع ، لا أعناقاً تخضع.

(٢) بعض نفسه بخماً ربخوعاً: قتلها هماً وغيظاً وحزناً. قال تعالى: ﴿ فَعَلَّتْ بَاحِعٌ فَفَسَكَ عَلَىٰ قَارِهِم إِن لَمْ
 أَوْمَنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسُفًا ٢٠٠٠ [الكهف]. [القاموس القويم].

<sup>(</sup>١) الوسط: مصدر ، ويسمى بدائش دائسوسط ، ولائد مصدر برصف به الفرد وغيره ، بلفظه . قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ بَعَقَاكُمْ أَمَدُ وَسُعاً . ( (32) ﴾ [البقرة ] . أي: أمة قاضلة خيرة ، خير الأم ، قالوسط خير الطرفين ، ويؤيده قوله تعالى : ﴿ كُتُمْ خَيْرَ أَمَّةً أَخْرِجُتُ لَقَاسٍ . . ( (32) ﴾ [آل عمران] .

وهكذا فُرُّضَتْ أمة محمد تَهِ تقويضين: فُوَّضَتْ في نقل رسالة محمد فَهُ إلى الأجيال ، وكل جيل ينقلها إلى الجيل الذي يليه.

وها هو ﷺ يقول: انْضَرَّ الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها ، فرُبُّ مُبلغ أوعى من سامع ا".

وفُوضَتُ أمة محمد على في أن تقف من الكافرين موقف تأديب ، لا لتفرض الدين ولكن لتحمى حق اختيار الدين ، فلم يحدث أن رُفع ميفٌ في الإسلام ليفرض ديناً ؛ بل رفع السيف ليحمى حرية اختيار الإنسان للدين.

يقول سبحانه :

# ﴿ فَمَن شَاءَ فَأَيْوَامِن وَمَن شَاءَ فَأَيْكُفُر . . (13)

فإذا آمن فعليه الالتزام بالإيمان ، فلا يكسر حكماً من أحكام الإيمان ، وهذا تصعيب للدخول في الإسلام ، قمن أين بأتى ادعاء فرض الدين على المخالفين ؟!

إذن: فقد أمن المؤمن من أمة محمد فلله إيمانين: الإيمان الأول هو أن يؤمن بالإسلام ، والإيمان الثاني أن يبلغ الدعوة.

ولذلك قال رسول الله 🛎 : "علماء أمتى كأنبياء بني إسرائيل" .".

فهل المقصود بالعلماء هم من يعلمون العلم فقط الا، بل يقصد كل من يعرف قضية من قضايا الإيمان معرفة سليمة وصحيحة ، ويتساح

(۱) آخر جه أحمد في مسئله (۱/۲۲۷) والترمذي في سنته (۲۱۵۷ ، ۲۱۵۷) واين ماجه في سنته (۲۲۲) واين ماجه في سنته (۲۲۲) والحديدي (۱/۷۶) من حليث عبد الله بن مسمود.

(١) أورده السيوطي في الدر المتثرة (٢) ٢) رقال: لا أصل له. قال الشوكائي في الفوائد المجموعة (ص
 (١٨٦): قال ابن حجر والزركشي: لا أصل له. وانظر كشف الحفاء للمجلوني (٢/ ٨٣).
 ويؤخذ من الحديث أن نوقر من العلماء الصدق والأمانة في البلاغ والذكاء في المرضى.

# المولو مول

بالدعوة في الأرض ليحلم غير المؤمنين ويترك النماس أحراراً في اختيار الدين.

وكمللك يقف المؤمنون برسالة رسول الله على لأية قوة تحارب حرية الحنيار الدين.

وهكذا جاءت قصص القرآن لتثبيت فؤاده ﷺ.

ونحن نعلم أن الحق مسبحانه قد بعث المصطفى وهو في مكة ، فصرخ بالدعوة ، لا في آذان القبائل الواهية في أطراف الجزيرة ، ولكن في آذان سادة الجزيرة ، حتى لا يقال: إنه استضعف قوماً فناداهم إلى الإيمان به ، ولم يجرؤ على السادة ، وهم قريش ، التي أخذت السيادة بحكم إقامتها في مكان البيت العتيق ، وكان كل العرب يحجون إلى البيت الحرام ، فإذا ما تمرضت قبيلة لقريش بسوه ، فقريش قادرة على أن تنال من أبناء تلك القبيلة حين يحجون إلى البيت الحرام .

وهكذا أخذت ثريش هيبتها من وجودها حول البيت.

إذن: فالبيت هو الذي صنع السيادة لقريش ، وهو الذي صنع السيادة للألهة المدّعاة من الحجر ؛ ليضعوه في البيت ؛ ليكتسب الحجر قداسة من قداسة البيت .

إذن: فقد أخذت قريش السيادة من البيت الحرام ، وجاء رسول الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله على أسماع السادة ، وسَفَّه (الله الحلامهم ، ولم يُبَالِ بجبروتهم وسيادتهم على الجزيرة.

 <sup>(</sup>۱) سفهت الرجل: أي : رميته بالسفه ، رئسبته إلى الطيش رالجهل ، وسفه نفسه : حملها على الجهل والطيش فكأنه جمل نفسه سفيها ، قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَرْفُ عَنْ بَلَّهُ إِرْاهِمَ إِلَّا مَنْ سَفَّهُ نَفْسَهُ . (٢٠٠٠) ﴾ [البقرة] . وسف أحلامهم: الهميهم بالسفه والجهل. والأحلام عنا - عن العقول [القاموس القويم / ٢٧٧].

لكن الحق سبحانه قد شاء ألا يكون انتصار الإسلام على يد السادة من قريش في مكة ، بل جاء انطلاق الإسلام من المدينة ؛ لأن الله سبحانه أراد أن يُعلّم الدنيا كلها أن العصبية لمحمد ثم تخلق الإيمان بمحمد.

ولكن الله تعالى قد شاء أن يكون المستضعفون من أطراف الجزيرة هم الذين نصروا الدعوة ؛ فكأن الإيمان بمحمد علله هو الذي خلق العصبية لمحمد للحق الممثّل في رسالة محمد ، ولم تخلق العصبية لمحمد إيماناً به ويرسالته .

وإذا كان الحق سبحانه قد نعتهم بالظالمين ، وبيَّن لهم أن المكان الذي قُلبَ عاليه أسفله ، ليس ببعيد عنهم ، فهل لهم أن يتخذوا من ذلك عبرة ؟

والظلم - كما نعلم - هو مجاوزة الحق للغير ، أي: أن تأخذ عق الغير وتعطيه لغير ذي حل ، فإذا كان ظلماً في الألوهية ، فهذا هو الشرك العظيم ، وإن كان ظلماً في إعطاء حق من حقوق الدنيا للغير ، فهو ظلم للإنسانية ، والظلم درجات بحسب الجريجة .

وقد ظلمت قريش نفسها ظلماً عظيماً ؛ لأنها أشركت بالله ؛ وجعلت له شركاء في الألوهية ؛ وهذا أقصى أنواع الظلم.

والله صبحانه يريد أن يذكر هؤلاء الظالمين بأن عداب الله حين يجيء ، أو أمر الله حين يأتى ؛ لا يمكن أن يقوم أمامه قائم يمنعه ، فتنبهوا جيداً إلى أنكم عُرَّضة أن يُنزل الله تعالى بكم العذاب كما أنزل بهذه القرى ؛ وهي غير بعيدة عنكم ، فالمسافة بين المدينة والشام قد تبدو مسافة طويلة إلا أن الله تعالى قد جعلهم يمرون عليها في كل رحلة من رحلات الصيف إلى الشام (1).

<sup>(1)</sup> وفي هذا يقول سيحانه: ﴿ وَإِنْ قُومًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (277) إِذْ فَيَعْيَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (37) إِذْ عَجُوزًا فِي الْقَارِينَ (17) وَفِي هذا يقول سيحانه: ﴿ وَإِنْ قُومًا لَمُورِينَ (17) وَمِعْلُمُ اللَّهِ عَلَيْهِمَ مُعْمِعِينَ (17) وَبِعْلُمُ الْفَعْرُ لَذَ (37) ﴾ [المعانات].

### 100 A ST

إذن: فهى قرى تقع على طريق مسلوكة ؛ ولللك يقول الحق سبحانه عن موقعها:

﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقْهِمِ ٢٠٠٠)

أي: بطريق تمرون عليها ، لا يجرفها سيل ، ولا يغير معالمها ربح.

بل هي طريق ثابتة مقيمة تمرون عليها حينما تذهبون في رحلة الصيف إلى الشام ، فكان من الواجب أن تأخذوا في كل مرور لقطة وعبرة ؛ حتى لا تقعوا في ظلم آخر.

وقد نبهكم الله سبحانه أيضاً بمروركم على ديار قوم صالح الذين خاطبهم الحق سبحانه بقوله:

﴿ أَتَهُونَ بِكُلِّ رِيعِ "آيَةً تَعَبَّدُونَ ﴿ آيَةً تَعَبُّدُونَ مَصَانِعٌ " لَعَلَّكُمْ تَخَلَّدُونَ وَتَتَخَلُّونَ مَصَانِعٌ " لَعَلَّكُمْ تَخَلَّدُونَ ﴿ آيَةً لَا يَعْلَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

هكذا ترون ديار ثمود وديار صاد وديار لوط وهي خماوية ، وكمان من الواجب – معشر قريش – ألا تبالغوا في الظلم ، وأن تنتبهوا بالعبرة إلى مصير كل من يشرك بالله تعالى.

 <sup>(1)</sup> الربع - بكسر الراء - : الجبل، أو صايت به من الباتي المرتضعة أو المكان المرتضع. قال تعالى : ﴿ أَتَنْهُو لَا بِكُلِّ وَبِعِ آيَا فَعَلَمُونَ ﴿ إِنْ الشّعواء ﴾ [القامر من القريم].

 <sup>(</sup>٦) ﴿ رَتَعْفِلُونَ مَهَائِعَ لَطُلُمُ فَخَلَدُونَ (١٠٤٠) ﴾ [الشعراء] أي: أبنية عالية وقصوراً مثينة تحسنون صنعها راجين أن تخلدوا فيها، ولستم يخالدين. [القامرس الفريم].

<sup>(</sup>٣) بطش به بطشاً: أخذه بعنف وشدة. قال تعالى: ﴿إِنَّ بطُش وَبَكَ لَشَدِيدٌ (الذ) ﴾ [البروج ] . والجبر: الشهر . وجبره: قهره وأكره على أمر ، والجبار: صيغة مبالغة . والجبار من الناس: العالى المتسرد المسلط . وقال تعالى: ﴿قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِهَا قُولًا جَبَّارِينَ . (٢٠) ﴾ [المادنة ] ، وقال تعالى: ﴿ . وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِ عَبِدَ (إِنَّ ) ﴾ [المادنة ] ، وقال تعالى: ﴿ . وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِ عَبِدَ (إِنَّ ) ﴾ [إبراهيم ] . [القاموس القويم ١ / ٧٢] بتصرف.

### 

ويلفسهم الحق سبحانه إلى أنهم لم يكفروا بحق الألوهية فقط ، ولكنهم - أيضاً - كفروا بشكر النعمة ، وظلموا ؛ لأن الله سبحان هو الذي أنعم عليهم برحلة الشناء إلى اليمن ، وبرحلة الصيف إلى الشام ، والرحلتان للتجارة التي تأتي بالزيادة لقريش ؛ لأنهم يخرجون بالأموال ويعودون بالبضائع التي يبيعونها لأهل مكة ، ولزوار بيت الله الحرام.

وقد أخذت قريش مهابتها عند كل قوم يمرون عليهم أثناء الرحلتين ، من أنهم يعيشون حول البيت الحرام ، لذلك يمتن الله سبحانه على قريش في قوله سبحانه:

﴿ أَلَمْ ثَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۞ أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي نَصْلِيلِ

﴿ أَنْمَ لَوَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۞ أَلَمْ يَجِعَلُ كَيْدَهُمْ فِي نَصْلِيلٍ ۞ فَجَعَلَهُمْ

﴿ وَأَرْمَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلُ ۞ تَرْمِيهِم بِحِجَّارَةٍ بْنِ مَبْجِيلٍ ۞ فَجَعَلَهُمْ

كَعْصَعْمَ مُأْكُولُ ۗ ۞ ﴾

فالقوم الذين جاءوا ليهدموا البيت الحرام - وهو رمز السيادة - لو هدم وتحرّل الحجيج إلى صنعاء ، لسقطت مهابة قريش ، ولكن الله تعالى حمى البيت وأرسل عليهم طيراً أيابيل ، وجعل الذين قصدوه بسوء كعصف مأكول.

لمَاذَا صنع الله تعالى ذلك ؟

تأتى الإجابة في السورة التالية لسورة الفيل حيث يقول الحق سبحانه في سورة قريش:

 <sup>(1)</sup> كيدهم: سعيهم لتخريب الكعية. تضليل: تضييع وإبطال وخسار. طيراً أبابيل: جساعات سنفرفة متتابعة. سجيل: طين منحجر محرق (آجر). كعصف مأكول: كتين أكلته الملواب فرائته. (كلمات القرآن- للشيخ حسين مخلوف).

### 00+00+00+00+00+0

﴿ لِإِيلَافِ " قُرِيْشِ ۞ إِيلَافِهِمْ رِخَلَةَ اللَّهِ وَالصَّيْفِ ۞ فَلْيَعْبُدُوا رَبُّ هَذَا الَّبَيْت ۞ الذي أَطْعَمُهُم مَن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِنْ خَرَفِ ۞ ﴾ [قريش]

إذن: كان من الواجب حين يمرون على هذه الديار أن يأخذوا منها عبرة ، وأنهم - وإن كانوا يمرون على هذه الديار بقصد التجارة وهى سر معاشهم - إذا لم يأخذوا من هؤلاء العبرة فهم يقشرفون ظلماً جديداً آخر .

لذلك يقول الحق سبحانه:

﴿ . وَمَا هِيَ مِنَ الطَّالِمِينَ بِمِعِيدِ ١٨٥٠ ﴾

أو: أن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينبه قريساً إلى أن الهلاك الذى نزل بهؤلاء القدوم المشركين ، ليس يبعيد أن يصيب قريشاً ، وأن يرسل الله سبحانه على كل واحد من الكافرين به حجراً مسواماً يصيبه في مكانه الذي يكون فيه.

والسطحيُّون - في اللغة - يخطئون فيأخذون على القرآن مآخذ ، لا تلتفت إليها الملكة الصحيحة في اللغة ، ويقولون: كيف يقول الله:

﴿ . وَمَا هِي مِنَ الظَّالِمِينَ بِيَعِيدُ ﴿ إِنَّ ﴾

وكلمة الما هي المؤنفة ، وتقتضى أن يقول: ابعيدة بدلاً من كلمة ابعيده ، أي: أن يكون القول: الوما هي من الظالمين ببعيدة ونسوا أن المتكلم هو الله تعالى ، وأنهم لم يدرسوا اللغة دراسة صحيحة ؟ لأن الفعيل إن جاءت يمعنى «مفعول» ، فهنا يستوى الملكر والمؤنث.

<sup>(</sup>١) لإيلاف قريش: اهجبوا لإيلافهم الرحلتين وتركهم عبادة رب البيت [كلمات القرآن].

### C1-04-0C+CC+CC+CC+CC+C

ومثال ذلك من القرآن الكريم أيضاً هو قول الحق سبحاته :

﴿ . . وَالْمَلائِكَةُ بَعْدُ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ١٠٠ ﴾

وقول الحق سبحانه:

﴿ .. إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ " مَنَ الْمُحْسَنِينَ ( ١٠٠٠ ) [الأعراف]

إذن : فعدم درايتهم باللغة هو الذي جعلهم يخطئون مثل هذا الخطأ.

ويأتى الحن سبحانه بعد ذلك بقصة أخرى من القصص التي جاء بها الله في هذه السورة لموكب الرسل ، فيأتي بقصة شعيب عليه ، ويقول سبحانه:

﴿ وَإِنَّ مَّذِينَ أَفَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَرْهِ أَعْبُدُوااللَّهُ مَالَكُمُ مِثَيْرً مِن الْمِيزَانَّ إِنَّ أَرْنحُم عِنْيُر مِنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا ٱلْمِكْمَ عَذَابَ وَالْمِيزَانَّ إِنَّ أَرَنكُم عِنْيُر وَإِنْ أَنَاكُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تُحِيَّظُ هِا فَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تُحِيَّ يُطِ هُا

(۱) الظهير : المعين المساعد كأنه يسئد ظهر من يعاونه. قال تعالى: ﴿ .. وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن طَهِيرٍ ﴿ ] ﴾ [سبآ] وقال ثمالى: ﴿ .. وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن طَهِيرٍ ﴿ .. وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن طَهِيرٍ ﴿ .. وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن طَهِيرًا ﴿ .. وَمَا لَ تَمَالَى: ﴿ .. وَمَا لَ ثَمَالَى: ﴿ .. وَكَانَ الْكُورُ وَلَا لَكُورُ مِنْهُمُ لِلْعَامِ اللّهِ وَهُيدُ رَسِلُهُ ﴿ كَانَ اللّهُ وَهُيدُ رَسِلُهُ وَهُيدُ رَسِلُهُ وَمُعْلَى اللّهُ عِمْلُونَ. [القاموس القرم ١/ ٤١٨].

(۲) قوب الشيء من الشيء، بقوب قوباً: دناهنه فهو قريب قوب مسافة، نيستوى فيه المذكر والمؤنث، قال
تعالى: ﴿ . . إِنْ رَحْمَتُ اللهُ فَرِيبٌ مِنْ الْمُحْمِينُ (٢) ﴾ [الأحراف] أى: مكانها قريب منهم، وأما قوابة أ
النسب فعطابق الموصوف فشقول: هو قريب لي وهي قريبة لي في النسب والوحم، [الشاموس
الشويم ١٩٨/١].

(٣) قال القرطبي في تقسيره (١٤ ٤ ٤ ٣٤): الله تسميتهم بللك قولان: أحدهما: أنهم بتو مدين بن [راهيم، فقيل: مدين، والمرادبتو مدين. كما يقال مضر والمرادبتو مضر.

الثاني: أنه اسم مدينتهم، فنسبو ا إليها. قال النحاس: لا يتصرف مدين لأنه اسم مدينة .

(3) كال القمع يكيله كيلاً: قدره بمكيال، وهو وهاء له سعة معلومة اتفق الناس على التقدير به. قال تعالى: 
فو وأرقوا الكيل إذا كقع .. (2) > [الإسراء] والكيل: معسد (كاله، ويطلق على الكيال، والكيال 
يستخدم لكيل الحبوب. وإذا تقص المكيال نقص ما يكال به، فائله سبحانه وتعالى ينهى عن أن ينقص 
المؤمن شيئاً عا يبعد للناس، أو ما يكيله قهم. (القاموس القويم ٢/ ١٨٢) بتصرف. وجمع مكيال: 
مكايل، وجمع كيل: أكيال، والكيلة: وهاه يكال به الحبوب ومقابات الأن ثمانية أقداح، والجمع: 
كيلات. [للعجم الوسيط].

(٥) يوم معيط: مهلك. [كلمات القرآن].

والمدين، هو اسم ابن إبراهيم الله ، ولم يكن هذا الابن موجوداً وقت بعثة شعيب ، لكن القبيلة التي تناسلت منه سميت باسمه ، وكذلك القرية التي أقامت فيها القبيلة سميت باسمه ، فإن قلت إن شعيباً أرسل لقبيلة مدين ، فهذا قول سليم ، وإن قلت إنه أرسل لقرية مدين ، فهذا قول سليم أيضاً ؛ لأن القرية لا بد لها من سكان.

والحق سبحانه يقول على لسان إخوة يوسف ١٠٤٨:

﴿ وَاسْأَلُ الْقُولَيْةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا . . [٨] ﴾

والمقصود \* أسأل أهل القرية»``.

إذن: فمرة يطلق الاسم على المكان ، ومرة يطلق المكان ويراد به المكين.

وقد بدأ شعيب رسالته مع قومه من حيث بدأ كل الرسل بالدعوة إلى قمة التدين ، وهو أن يعبدوا الله وحده لا شريك له ولا إله غيره ، وهذا هو القدر المشترك في كل الرسالات.

والحق سبحانه يقول:

وَصَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقْيِمُوا اللّهِينَ وِلا تَتَفَرَقُوا فِيهِ كَبُو عَلَى وَصَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقْيِمُوا اللّهِينَ وِلا تَتَفَرَقُوا فِيهِ كَبُو عَلَى الْمُشُوكِينَ مَا تَدْعُوهُمُ إِلَيْهِ اللّهُ يَجْتَبِى ﴿ إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهَدِى إِلَيْهِ مَن يُشَاءُ وَيَهَدِى إِلَيْهِ مَن يُشَاءُ وَيَهَدِى إِلَيْهِ مَن يُسَاءً وَيَهَدِى إِلَيْهِ مَن يَسَاءً وَيَهَدِى إِلَيْهِ مَن يُسَاءً وَيَهَدِى إِلَيْهِ مَن يُسَاءً وَيَهَدِى إِلَيْهِ مَن يَسَاءً وَيَهِدِي إِلَيْهِ مَن يَسْاءً وَيَهِدِي إِلَيْهِ مَن يَسَاءً وَيَهِدِي إِلَيْهِ مَن يَسَاءً وَيَهِدِي إِلَيْهِ مِنْ يَسَاءً وَيَهِدِي إِلَيْهِ مِنْ يَسَاءً وَيَهِدِي إِلَيْهِ مِن يَسَاءً وَيَهِ إِلَيْهِ مِن إِلَيْهِ مِن يَسَاءً وَيَهِ إِلَيْهِ مِنْ يَسَاءً وَيَهِ إِلَيْهِ مِنْ مِن يَسَاءً وَيَهُ وَيَهُمُ وَاللّهُ يَعْمَلُونَ مِنْ يَسَاءً وَيَهُمْ وَالْهُ وَيَهِ إِلَيْهِ مِنْ يَسَاءً وَمِن يَسْمَاءً وَيَهُمْ وَاللّهُ يَعْمَلُوا اللّهُ يَعْمَلُونِهِ مِنْ يَعْمَاءً وَلَهُ مِنْ يَسَاءً وَلَهُ مِنْ يَعْمَالُهُ وَيَعِيلُ إِلَيْهِ مِنْ يَسْمَا وَيَهُمْ إِلَيْهِ مِنْ يَسَاءً وَيَهِمْ وَلِيْهِ مِنْ يَسَاءً وَيَهُمْ وَلَيْهِ مِنْ يَسْمَاءً وَلِيْهِ وَلَهُ إِلَيْهِ مِنْ يَعْمَاءً وَلَهُ وَلَهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ يَعْمَلُوا مِنْ إِلّهُ وَلِي اللّهُ مِنْ يُعْمَامِ وَاللّهُ وَالْهُ وَالْمُولِي اللّهُ إِلَيْهِ وَالْمُولِي اللّهِ وَالْمُولِي اللّهُ لِلْهُ مِنْ إِلَيْهِ إِلَيْهِ فَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُولِي اللّهُ وَالْمُولِي اللّهُ وَالْمُولِي اللّهُ لِلْمُ اللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِي وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ مِنْ إِلَا لَهُ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَا لَهُ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ أَلِهُ مِنْ إِلَيْهِ إِلَيْهِ مِنْ إِلّهُ إِلَيْهِ إِلْهُ مِنْ إِلَا لَهُ إِلَيْهِ إِلَا أَلِهُ مِنْ إِلّهُ إِلَا أَلِهُ مِنْ إِلَا

إذن : فقمة الدين هي قضية العقيدة الإيمانية ، وهي صبادة الله تعالى وحده ولا إله غيره ، لأن الحق سبحانه حين يوجه الأوامر التكليفية الفعل،

<sup>(1)</sup> الآية فيها مجاز بالحقف، وهو أحد فتون البلاطة .

 <sup>(</sup>٢) شرع الشيء: بينه وأوضيحه. والشرعة والشريعة: ما شرعه الله وينَّه من العقائد والأحكام. [القاموس الدينا عليه عليه المعالد والأحكام. [القاموس]

القويم] بتصرف. (٢) الاجتباء: الاختيار والاستخلاص والاصطفاء. [القاموس القويم ١/١٧].

# المولاة جواليا

و «لا تفعل» فالله سبحانه لا يوجهها إلا لمن أمن به إلها واحداً ، أما الذي لا يؤمن به ، فالله سبحانه لا يوجه إليه أي حكم.

ولذلك تجد حيثية كل حكم تكليفي في القرآن مُصدَدَّراً بقوله تعالى: ﴿ يَكُنَا لِنُهُ اللَّهُ عِلَى النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَالَا اللَّا اللَّالَةُ اللَّالَالِمُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

سواء أكان الأمر صياماً "، أم قصاصاً "، فضى كل تكليف يُصدر بهذا القول ، لا بدأن يأتى المعنى: يا من آمنت بى إلها قسادراً حكيماً ، اسمع منى التكليف.

ولذلك أقول دائماً:

إن علة كل تكليف هي الإيمان بالكلُّف ، ولا داعي للبحث عن علة أخرى .

قمثالاً حين يُقَال: إن علة الوضوء النظافة ، نفول: وإن لم يوجد ماء ، فنحن نلمس التراب أو الحجر ثم نمسح وجوهنا في التيمم "".

إذن: فالمقصد هو أن نتهيأ للصلاة بأى شكل بحقق مقصود العبادة وهو الطاعة للخالق سبحانه وتعالى.

وإياك أن تؤخر تنقيذ الحكم إلى أن نبرره ؛ لأن مبرره هو صدوره عن الله سبحانه وتعالى.

(١) يقول رب المزة سيحانه: ﴿ يَسَالُهُمَا الَّذِينَ قَدُوا كُتِبَ عَلِيكُمُ العَيْرَامُ كُما كُتِبَ عَلَى الدِينَ مِن قَبْلِكُمْ المُكُمْ تَتَكُونَا
 (١) يقول رب المزة سيحانه: ﴿ يَسَالُهُمَا الدِينَ قَدُوا كُتِبَ عَلِيكُمُ العَيْرَامُ كُما كُتِبَ عَلَى الدِينَ مِن قَبْلِكُمْ المُكُمْ تَتَكُونَا

(٢) يقول الله سيحانه وتعالى: ﴿ يَسَالَهُمَا اللَّيْنَ إِنْكُوا كُعبَ عَلَيْكُمُ الْمَصَاصُ فِي الْفَعْي الْحُرُ بِالْحُرْ وَالْمَبْدُ بِالْمَدِّ وَالْمَاءُ وَلَيْهُ عِلَى الْفَعْي الْحُرُ بِالْحُرْ وَالْمَبْدُ وَالْمَاءُ وَلَيْهُ عِلَى الْعَمْدُ مَنْ وَيَكُمُ وَرَحْمَةً عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(٣) التيسم لغة: القصد. وشرعاً: هو طهارة ترابية تغوم مقام المائية عند فقدان الماء حقيقة أو حكماً ، ويصبح الى تسبحة أشبخاص: فاقد الماء الكافي ، وفاقد القدرة على استحساله ، والخائف حدوث مرض أو زيادته ، وتأخر برد ، وعطش محترم ، والخائف مع تلف حال ذي يقل ـ الشرح العبغير للدرديري جدا يقول سبحانه: ﴿ . وَإِنْ كُتُم مُرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ مَقَر أَوْ جَاءَ أَحَدُ مَكُم مِنْ الْفَقَط أَوْ المَسْعُم النّسَاء أَلَم تُجعدُوا مَاء فَيْهُمُ وَاللّه كَانَ عَقُوا عَقُوا اللّه كَانَ عَقُوا عَقُوراً فَيْ إِلَا اللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُمُ وَاللّه كَانَ عَقُوا عَقُوراً فَيْ إِلّه اللّه المُستَعِياً وَهِ وَالدّيكُمُ إِنَّ اللّه كَانَ عَقُوا عَقُوراً فَيْ إِلَىٰ اللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُمُ وَاللّهُ وَاللّه عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ كَانَ عَقُوراً فَيْ وَالنّاء ].

وكذلك كل شيء يقوله رسول الله على فنحن نتبعه ، ولا نبحث عن علة له ، وإلا لو كنا نؤجل الأحكام إلى أن تثبت تبريراتها العلمية مثل فساد لحم الحنزير بما يحمله من أمراض ، ومثل قلرة الخمر على (هلاك المنح وتدمير خلاياه ، فضلاً عن تنصير خلايا الكبد ، فنحن لو كنا قد أجلنا تلك الأحكام ، فماذا كان الموقف ؟

لقد طبَّق المسلمون هذه الأحكام فور نزولها الإيمانهم بالمنهج وحبهم في القرب من الله ، ثم أثبتت الأيام صدق الله تعالى في تكليفه.

وهنا يقول الحق سبحانه:

﴿ وَإِلَىٰ مَدَّيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهِ غَيْرُهُ . . ( الله عَالَمُ عَلَيْهِ الله عَالَمُ عَلَيْهُ الله عَالَمُ عَلَيْهُ الله عَالِمُ عَلَيْهُ الله عَا

وحرفنا أن العبادة ليست محصورة في الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج ؛ لأن هذه هي الأركان الأساسية ("التي يقوم عليها الإسلام ؛ ولكن الإسلام أيضاً هو عمارة الأرض بتنفيذ كل الشكاليف ""، وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

فإقبال الإنسان على مهنة ما يحتاجها للجنمع هو عبادة ، وإذا خلتُ صنعة من صانع فعلى ولى الأمر أن يكلف ويرغم بعض الناس على تعلمها ؛ وأيضاً إتقان الصنعة عبادة.

 <sup>(</sup>۱) عن ابن عسر رضى الله عنهما عن رصول الله الله أنه قال: ابنى الإسلام على خمس: شهادة أن
 لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام العملاة وإبتاء الزكاة وعبام رمضان وحبح البت فن استطاع إليه مبيلاً ٤ منفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه (٨) وكذا مسلم (١٦).

<sup>(</sup>٢) التكاثبات تنحصر في الأمر والنهي . والأمر تأخذ منه الفرض والواجب والسنة والمستحب ، سواء كان تعبدياً أو اجتماعياً ، والنهى تأخيا منه الحرام والمكروم ، وعلى اتباع الأمر واجتناب النهى يكون المجتمع المسالح بدليل فولد تعالى : ﴿ وَمَا آلَاكُمُ الرَّمُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنَّهُ لَاتَفَهُوا ، ١٤٤) ﴾ [الخشر] وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهِ فَأَوْا رَبًّا اللَّهُ كُمُ المتّقامُوا . ٤٠٠ ﴾ [العسلت] .

وقول الحق سبحانه على لسان شعيب ١٠٠٠:

﴿ مَا لَكُم مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ .. ( 3 )

[هود]

أى: إياك أن تأخذ حكماً تكليفياً من أحد آخر غير الله سبحانه وتعالى ، لأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

وإياك أن تستدرك "من البشر حكماً على الله سبحانه وتعالى ، وتظلم نفسك وتقول: «لقد قات الله أن يقول لنا هذا الحكم ، ولنأتي الأنفسنا بحكم جديده".

إياك أن تستدرك حكماً على الله ، افهم الحكم أولاً ، فإن جاء حكماً محكماً فخذه ، وإن كان غير محكم بأن جاء مجملاً ، أو غير مبين ، فانظر باجتهادك إلى أية جهة تصل.

وبعد أن دعا شعيب - على -آل مدين لعبادة الله سبحانه وحده، وهذا هو الأمر المشترك بين جميع الرسل-عليهم السلام- تأتي الأحكام الأخرى،

 <sup>(</sup>١) استعرثه ما فات: تداركه. واستدرك الشيء بالشيء: تداركه به. واستدرك عليه القول: أصلح خطأه،
أو أكمل نقصه، أو أزال عنه ليساً. [المعجم الوسيط].

أو أكمل نفصه ، أو أزال عنه ليا . [المعجم الوسيط]. (٢) يقول الحق : ﴿ الْيُوم أَكْمَلُتُ لَكُمْ وَيَنكُمُ وَأَلْمَتُ فَلَكُمْ نِعْمِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإمالامُ دينا .. (٢) ﴾ [المالاد].

 <sup>(</sup>۲) أغرجه أحمد في مستده (٥/ ٢٣٠ ، ٢٣٦ ، ٢٤٢) وأبو داود في سننه (٢٥٩١) كتاب الأقضية من حديث معاذبن جبل.

قمن يعمل فاحشة له علاجه ، ومن ينقص في الكيل والميزان ، فالرسول يعالج هذا الأمر .

لأن العالم القديم كان عالم انعزال، لا النحام فيه أو مواصلة ، فقد يوجد عيب وآفة في مكان ، ولا يوجد هذا العيب أو تلك الآفة في مكان آخر.

وكل رسول يأتى ليمالج عيباً محدداً في المكان الذي أرسله الله إليه ، ولكن رسول الله محمداً في جاء - وهو الرحمة المهداة للجميع وخاتم الأنبياء والمرسلين - جاء تكه والدنيا على ميماد بالالتقاء الإياني ، قلما تقاربت البلاد عن طريق سرعة الاتصالات ، وما يحدث في عصرنا الآن بقارة أمريكا تجده عندنا في نفس اليوم أو غداً ، فالعالم الآن عالم النقاء ، وتعددت الداءات فيه وتوحدت بسبب سرعة الالتقاء عن طريق عدم التمييز بين الحبيث والطيب.

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يكون محمد علله هو خاتم الرسل.

وكانت خيبة آل مدين هي عدم عبادة الله وحده ، وكذلك كانت فيهم خسيسة التطفيف " في الكيل والميزان ، لذلك يقول الحق سبحانه على لسان شعيب هيه:

﴿ وَلا تَعَلُّمُوا الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَوَاكُم بِخَيْرٍ . . (25) ﴾ ( هود)

وحين قرأ العلماء هذا القول الكريم لم يلتفتوا إلى أن المراد ليس نقص المكيل والموزون (")، لأنه لو شاء لقال: «ولا تنقصوا المكيل أو الموزون؛ هذا

<sup>(1)</sup> طفف الكيل: طول أعلاء وجعل له طفأ فوقه ، وذلك حين يضع بده أو يديه بجانبه ، فيمنع الحنبُ الزائد من التساقط ثم يسرع بوضعه في إنائه ليأخذ أكثر من حقه ويظلم من يبيع له السلمة . قال نعالى : ﴿ وَعَلَٰ الْمُطْفَعِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِي إِنَا اللَّهِي يُسْعَوْفُونَ ﴿ وَإِنَّا كَالُوهُمْ أَوْ رُزُوهُمْ أَحْسُرُونَ ﴿ إِنَا لَا لَمُعَلَّمُونَ ﴾ [المعلقفين] . فهم مطفقون في الحالتين الأنهم بأخذون أكثر من حقهم ويسلمون غيرهم حقمه ناقضاً . [المعاموس القوم ١/ ٤٠٣].

 <sup>(</sup>۲) للكيل: اسم مفعول من (كال) ، وهو كل شيء يكال بالمكيال سواء أكان قمحاً أو غيره، واسم الفاعل:
 اكانل، والموزون: اسم مفعول من (وزن) وهو كل شيء يوزن بالميزان. واسم القاعل: اوازنا.

### 

إذا نظرنا إلى الأمر من وجهة ما يريد البائع ، ولكن القول هنا يقصد أن يأخذ كل ذى حق حقه ، أن يأخذ المشترى حقه من السلمة ، وأن يأخذ البائع حقه في الربح.

إذن: فهذا القول الكريم يشمل البائع والمشترى معا (").

والثقل ؟ فالأمر يحتاج إلى ميزان ، وإن كان تعديل شيء بشيء ، فإن كان في الخفة والثقل ؟ فالأمر يحتاج إلى ميزان ، وإن كان تعديل شيء بشيء في الكم ، فهذا يحتاج إلى الكيل ، وهذا هو الأمر المشهور في الكيل والميزان ، وأي تعديل شيء بشيء بحتاج إلى ما يناسبه ؟ فالقماش مثلاً - يتم تعديله بالمتر ، والأرض يتم تعديلها بالمساحة ؟ أي: قياس الطول والمرض ، وبعض الأشياء بُاع بالحجم ، وهذا يعنى قياس الطول والعرض والارتفاع واستخراج الناتج بعملية ضرب كل منهم في الآخر .

إذن: فالأمر المهم هو أن يأخذ كل إنسان حقه ، حتى وإن كان تأجير قرة عامل لينجز عملاً ، فأنت تعدل زمن وقوة العمل بالأجر الملائم ، والأمر المشهور هو الكيل والميزان ، لكن بقية التقييمات موجودة ؛ ليأخذ كل ذى حق حقه.

لأن الإنسان لو أخذ غير حقه لاستمرأ أن يأخذ حقوق الناس ، ولو أكل بعض الناس حقوق العمل . ولو أكل بعض الناس حقوق العمل .

وأنت حين تعطى للإنسان أقل مما يستحق ، أر تأخذ من جهد، فوق ما تدفع له من أجر ، تجده يبطى ، في العمل ، ولا ينجز المطلوب منه على تمام الدقة ، ومن هنا يحدث الحلل .

ولذلك أقول: إن إعطاء كل ذي حق حقه يزيد من جودة الأداء في العمل.

 <sup>(</sup>١) كما يفهم من مواد الشيخ أن إعطاء الحقوق هو التواؤن ليزان الحياة .

وعلينا أن نترك صاحب الطموح ليعمل ؛ بدلاً من أن يخزن ماله أو يكزه ؛ لأن صاحب الطموح حين يقيم مشروعاً أو بناءً ؛ فهو يفيد الفقراء وينفعهم - حتى وإن كان لا يفكر في ذلك - فالذي يبنى عمارة سكنية ينفع الصناع والعمال ومنتجى المواد اللازمة للبناء - درن أن يقصد - وسينتفع العامل الفقير - دون أن يقصد صاحب العمل - وربحا انتفع كل الفقراء مما يصنعه صاحب العمل ، قبله فيما يفعل.

إذن: فمن المهم أن يأخذ كل إنسان حقه قبل أن يجف عرفه ؛ مصداقاً لقول رسول الله عَلَيْهُ : (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرفه) ().

وهكذا نعلم أن الدين في ظاهر الأمر يحض على الإيشار ، وفي واقع الأمر ، هو يحرص على تأكيد ثواب الإنسان عند ربه ؛ لأن الذي يؤثر على نفسه – ولو كان به خصاصة ألا – لو كان معه مال قليل وأعطاء لآخر عنده ضائقة ، وليس عند هذا الآخر مال ، هنا يكون صاحب المال القليل قد آثر الآخر على نفسه في ظاهر الأمر ، ولكنه سيأخذ أضعاف هذا المال ثواباً من عند الله تعالى ().

(١) أخرجه ابن ملجه في سننه (٣٤٤٣) من حديث ابن حمره قال البوحديري في زوائده: إسناده ضحيفه ، فيه ضحيفان. وأخرجه بهقا اللفظ أيضاً الطبراني في معجمه الصغير (١/ ٢٠) من حديث جابر ، وأبو نعيم في الخلية (١/ ٢٤٢) من حديث أبي هريرة، فهو بمجموع عنه الطرق والروايات برقي إلى مريرة الخدين، وله أصل في صحيح البخاري عن أبي مريرة -- كتاب اليوع.

(٣) أثره: المستارة وقطاله. قال تعالى: ﴿ قَالُوا تَالَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا .. ﴿ ﴿ ﴿ إِلّهُ عَالَمَ تعالى: ﴿ إِلَّا عَلَمُ اللّهُ عَلَيْنَا .. ﴿ ﴾ [بوسف] وقال تعالى: ﴿ وَلَوْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَوْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَقَلْ تعالى: ﴿ وَلَوْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْنَا لِهِمْ خَصَاصَةٌ .. (١/) ﴾ [الحشر] أي: يضضلون خيرهم على أنفسهم كرماً ومروءة وتقوى . ﴿ اللهُ الله الله ومن القويم ١/٧].

(٢) الحصاصة: الفقر وسوء الحال والحاجة . وأصل ذلك من الفرجة أو الخلة لأن الشيء إذا الفرج وَهُي
 واختل [لسان العرب : مادة خصص].

(3) يَقُولُ رَبِ العزة سَحاله: ﴿ فَلَ الذِّينَ يُعَقُونَ أَامْ الْهُمُ فِي سَمِقِ اللّه تُحَمَّقُ مَهُمُ أَخْفَتُ سَمِّعُ مَعْامِلُ فِي كُلِّ سَمِّلَةً مَا وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالّ

### 

وهكذا يعلمنا الدين النفعية الراقية ، وهي النفعية التي يعاملنا بها الله سبحانه ؛ وحين نترك قانون النفعية ليسيطر على حركة الناس ، فنحن نوفر سيولة الانتفاع في للجنمع.

وهنا في الآية الكريمة التي نحن بصدد خواطرنا عنها عرفنا أن شعيباً قال الأهل مدين:

أى: أنكم يا أهل مدين غير مضطرين لذلك ؛ لأن من يبيع منكم عنده سلع ، ومن يشترى إنما يملك نقوداً ، فاكتفوا بالخير الذى عندكم ، وليأخذ كل ذى حل حقه ، وهذه قضية يغفل عنها كثير من الناس ؛ فالذى يبيع قد يبيع صنفاً واحداً ، فإن غش في الكيل أو الميزان ، قسوف يغشه ويخدعه غيره في الأصناف الأخرى التي تلزمه لحياته.

وإن اشتغل واحد في إتقاص الكيل والميزان ، فالآخرون سيفعلون مثل ذلك في كل ما يخص حياته ؛ لأن المخادع الواحد ، سيلفي مخادعين كثيرين ، وهنا يقول شعبب عَنه: ما الذي يضطركم إلى ذلك وأنتم بخير؟

ثم يقول محذراً:

لأنك حين تنقص شيئاً وأنت تبيع أو تزيد شيئاً حين تشترى ، فأنت لا تبغدع من تتعامل معه ، وإنما تنخدع نفسك.

وكلنا يعلم أن الغفلة قد تطرأ على البائع ، وقد تطرأ على المشتري ، وقد يحاول بائع أن يستغل غفلة المشترى فيزيد من ثقل الميزان بإصبعه ، وقد

 <sup>(1)</sup> قال الفرطين في تفسيره (٤/ ٥٠ ٣٤): «اختُلف في ذلك العذاب فقيل: هو عذاب النار في الآخرة.
 وتبل: عذاب الاستئمال في الدنيا، وقبل: قلاء السمر".

يحاول المشترى أن يستغل غفلة البائع بأن يرفع كفة الميزان بإصبعه من غير أن يراه البائع و فيأخذ غير حقه ، وهذا نوع من خطاع النفس ؛ لأن الحق سبحانه إنما يأمر بالاستقامة في البيع والشراء ؛ لأن الانتفاع بأى شيء مهما كثر ، فهو موقوت بعمر الإنسان في اللنيا ، وعمر الإنسان موقوت ، ولكن الذي يفش ويخدع إنسا يُعرض نفسه لعنذاب الله سبحانه في الأخرة "، وهو عذاب بلا أمد ولا نهاية.

وهكذا يسلّم الإنسان نفسه لفائدة قليلة في الدنيا الزائلة ، ثم يلقى عذاباً لا ينتهي في أخرة غير زائلة.

والعذاب في الآخرة عذاب محيط ، بمعنى أن المعذّب لا يستطيع أن يفلت منه ، فأنت في الدنيا بإمكانك أن تحتال في النجاة من العذاب ، وقد تلجأ إلى من هو أقوى منك ليحميك ، ولكنك في الآخرة تواجه يوماً لا بيع فيه ولا خُلَّة (" ولا شفاعة ، إن كنت من أهل النار.

يقول الحق سبحانه بعد ذلك ما جاء على لسان شعيب مواصلاً الحديث إلى أهل مدين:

# عَلَيْ وَيَعَفُومِ أَوْفُوا الْمِحَالَ وَالْمِيزَاتَ بِالْفِسْطِّ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْبَآءَ هُمْ وَلَا نَعْثَرًا فِ الأَرْضِ مُغْسِدِينَ ﴿ فَالْأَرْضِ مُغْسِدِينَ ﴿ فَالْفَاسَ أَنْمُ مُغْسِدِينَ ﴿ فَالْفَاسَ اللَّهِ مُغْسِد

 <sup>(</sup>١) وهناك عنداب آخر في الدنيا جاءت به أحاديث رسول الله تقد أورد القرطين في تفسيره
 (١) وهناك عنداب آخر في الدنيا جاءت به أحاديث رسول الله تقد عنداب والمبزان إلا ابتلاهم الله بالقحط والغلاء».

 <sup>(</sup>٢) إلى إلى المدانة (خالصة المتبئة التي تخلف القلب، وجمعها: خلالة (القاموس القويم] . وقال تمالى: ﴿ .. مِن أَبِلَ أَنْ أَلِي بُومٌ لا أَسْعَ فِيهِ وَلا خِلالُ (٤٥) ﴿ [إبراهيم] .

<sup>(</sup>٣) بالقسط: بالعدل، بلازيادة ولا تقصال.

لاتبخسوا: لأتخصوا.

لا تبثرا: لا تنسيرا أنبد الإنساد. [كلمات القرآن]، والمثر في الأرض هو الإنلاف والإضلال.

وفي الآية الكريمة السابقة قال الحق سبحاته:

﴿ وَلا تُنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ . . ( ١٠ )

[مرد]

وهكذا نعلم أن علم الإنقاص في الكيل والميزان مطلوب ، وكذلك توفية المكيال والميزان مطلوبة ؛ لأنهما أمر واحد ، والحق سبحانه لا يتكلم عن المكيل ولا عن الموزون إلا بإطلاقهما ، وهو كل عمل فيه واسطة بين البائم والمشترى.

وفي موضع آخر من الفرآن الكريم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ۞ الْذَيِنَ إِنَّا الْكَتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْقُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَزُنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ ۞ ﴾ كَالُوهُمْ أُو وَزُنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ ۞ ﴾

ذلك لأن البائع قد يغول لك: أنت مأمون فزن أنت لنفسك أو كل أنت لنفسك ، وقد تخدع البائع فتأخذ أكثر من حقك ؛ وقد يفعل البائع عكس ذلك ، وفي مثل هذا بؤس للاثنين.

وهنا يقول شعيب ١١٠٤ :

﴿ وَيَا قَرْمُ أَرْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ . . (4)

والحق سبحانه هنا تكلم عن النقص وعن الإيفاء.

ثم يقرل سبحانه:

﴿ وَلا تَبْخُسُوا النَّاسُ أَنْهَاءُهُم . . .

[مرد]

يخسرون: يناهبون الكيل والوزن، [كلمات القرآن] بتصرف.

 <sup>(</sup>١) ويل: عنَّاب أو هلاك أو واد في جهدم. للمطفقين: المقصين في الكيل أو الوزن.
 اكتالوا: اشتروا بالكيل، ومثله الرؤن. يسترفون: يأخذون حقهم كاملاً.
 كالوهم: أعطوا غيرهم الوزن. وزنوهم: أعطوا غيرهم الوزن.

وهذا كلام عام لا ينحصر في مكيل أو موزون ، فقد يأتي مشتر ليبخس من قيمة سلمة ما ، أو أن يأخذ رشوة لقضاء مصلحة ، أو يخطف ما ليس حقاً له ، أو يغتصب ، أو يختلس ، وكلها أمور تعنى : أخذ غير حق بوسائل متعددة.

ونحن نعلم أن الحطف إنما يعنى أن يمد إنسان بده إلى ما يملكه آخر وبأخذه ويجرى ، أما الغصب ، فهو أن يمد إنسان يده لبأخذ شيئاً ، فيقاومه صاحب الشيء ، لكن المعتصب يأخذ الشيء عنوا ، أما المختلس فهو المأمون على شيء فاختلسه ، وللرتشي هو من أخذ مالاً أو شيئاً مقابل خدمة هي حق لمن يطلبها.

إذن: فقول ألحق سبحانه وتعالى:

﴿ وَلا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَنْيَاءُهُمَّ .. ( 3 )

[مود]

تضم أشياء متعددة.

والبخس هو أن تضر خيرك ضرراً ، بإنقاص حقه ، سواء أكان له حجم ، أو ميزان ، أو كَمَّ ، أو كَيُفُ.

وكلمة (أشيباء) مقردها: اشيء)، ويقولون عن الشيء: اجنس الأجناس؛ فالثمرة يقال لها: (شيء)، وكل الثمر يقال له: «شيء».

والحق سبحانه وتعالى يوصينا ألا يغرنا أي شيء مهما كان قليلاً.

ونحن للحظ هذا أن كلمة «الناس» جمع ، وكلمة السيامهم جمع أيضاً ، وإذا قوبل جمع بجمع اقتضت القسمة آحاداً. أي: لا تبخس الفرد شيئاً ، وإذ قلّ.

### Q11.VQQ+QQ+QQ+QQ+QQ+Q

ونجد واحداً من العارفين بالله قد استأجر مطبّة "من خان " ليذهب بها من مكان إلى مكان أخر ، فلما ركب المطبة وقع منه السوط الذى يحركها به ، فأوقف الدابة مكانها وعاد ماشياً على قلميه إلى موقع سقوط السوط ليأخذه ، ثم رجع ماشياً إلى مكان الدابة ليركبها. فقال له واحد من الناس: لماذا لم ترجع بالدابة إلى موقع السوط لتأخذه وتعود ؛ فأجاب العارف بالله: لقد استأجرتها لأصل بها إلى مكان في اتجاه معين ، ولم يتضمن اتفاقى مع صاحبها أن أبحن بها عن السوط .

ونجد عارضاً آخر جلس يكتب كتاباً ، وكان الناس في ذلك الزمان يجففون الحبر الزائد بوضع قليل من الرمال فوق الصفحات المكتوبة ، ولم يجففون بالله ما يجفف به المكتوب ، فأخذ حفئة من تراب بجانب جدار. ثم ذهب إلى صاحب الجدار وقال له: أنا أخذت تراباً من جانب جدارك فقومه "فقال صاحب الجدار: والله لورَعِك " لا أقوم ، أى: أنه قد تمامح في هذا الأمر.

ويُنهى الحن سبحانه الآية الكريمة بقوله:

﴿ . وَلَا تُخَوَّا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ (30) ﴾

[هود]

 <sup>(</sup>١) الطبة من الدواب: ما يُمتطنى أى: يُركُب [تذكر وتؤنت] فالبعير مطبة ، والنافة مطبة . والجمع: مطاباء ومطيٌّ. [المعجم الرسيط].

 <sup>(</sup>٢) الحان : المتجر ، أو الحانوت، وقد تطلق على الفندق ، أو الأمير ، أو غيره. وهي كلمة معربة . [المعجم الرسيط].

 <sup>(</sup>٣) التقويم هذا معناه: تقدير ثمنه ليشتريه منه. والقيمة: ثمن الشيء بالتقويم. ويقال: كم قاست ناقنك؟
 أي: كم يلفت؟ [انظر لسان العرب - مادة قوم].

<sup>(</sup>٤) الورع: انشاء الشبهات، ولا يتم الورع (لا بحفظ اللسان واجتناب مسوء انظن واجتناب السخرية وغض البصر عن المحارم وصدق النسان والاعتراف عن الله وإنفاق المال في الحق ، وترك الكثير والمحافظة على التكاليف والاستقامة . الفنية للجيلاني صـ١٣٤ بتصرف .

### المواقع جوال

وكلمة عنا "، يَعَنى ، ويعشو ، وعشى . يعشى ، كلها تعنى: زاول فساداً ، أي: أن يعمد الإنسان إلى الصالح في ذاته فيفسده ، مثل طَمْر بثر ماء ، أو حفر طريق يسير فيه الناس ، وهو كل أمر يخرج الصالح - في ذاته - عن صلاحه.

والمجتمع كله - بكل فرد فيه - مأمور بعدم مزاولة الفساد، ولو طبّق كل واحد ذلك لصار للجتمع كله صالحاً ، ولكن الآفة أن بعض الناس يحب أن يكون غيرهَ غير مفسد ، ولكنه هو نفسه يفسد ، ولا يريد من أحد أن يعترض عليه.

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

# وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِي فِلْ اللهِ عَنِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أى: ما يبقى لكم من الأمر الحلال خير لكم ؛ لأن من بأخذ غير حقه بخطىء ؛ لأنه يزيل البركة عن الحلال بالحرام ؛ فمن بأخذ غير حقه يسلط الله عليه أبواباً تنهب منه الزائد عن حقه .

وأنت تسمع من بقول: فقلان هذا إنما بحيا في بركة! ، أي: أن دخله قليل ، ولكن حالته طيبة ، ويربي أولاده بيسر ، على عكس إنسان آخر قد يكون غنياً من غير حلال ، لكنه يحيا في ضنك (أ) العيش.

(١) عثا يعنو ويعنى، وعنى يعنى، عنواً وعنياً: أنسد أشد الإنساد. قال تعالى: ﴿ . وَلا نَعَوا فِي الأرضِ
 مُنسدين ﴿ ﴾ ﴿ [عود] ومنسدين حال مؤكدة لمنى نعثوا. [القاموس القويم ٢/٧].

(٣) حفيظ؛ وقيب عليكم ويجازيكم بأعمالكم. [كلمات القرأن] بتصرف،

 <sup>(</sup>٢) البقية: ما بتى من الشيء أو ما استحق أن يبقى لما فيه من النفع والخير للناس. وتطلق البقية على الشيء الباني. قال تصالى: ﴿ فَهُ بَعْدُ اللَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ .. (23) ﴾ [هود] أي: ما أبقاء الله وادخره لكم من الثواب خير. [القامومي القويم ١/ ٧٩].

<sup>(3)</sup> ضنك الشيء: ضال. والضنك: الضيق من كل شيء رهو مصدر يوصف به ا فيستوى فيه المذكر والمؤنث والقرد وغيره. قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرِضُ عَن ذَكْرِي فَإِنْ لَهُ مَعِيشَةٌ صَكًا.. ( ( ) ﴿ (طه] أَى: ضيقة غير منسعة. [القاموس القويم ١/ ٢٩٥].

### 011.400+00+00+00+00+0

وقد تجد هذا الإنسان قد انفتحت عليه مصارف الدنيا فلا يكفى ماله لصد همومه ، لأن الله سبحانه قد جَراً عليه مصارف سوء متعددة.

وقد يستطيع الإنسان أن يخدع غيره من الناس ، ولكنه لن يستطيع أن يخدع ربه أبداً (1).

وقول الحق سبحانه:

[مرد]

﴿ لِلَّهُ مَا اللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ . . ( 4

أي: أن الله تعلى يُذهب - عمن يراعي حقوق غيره - مصارف السوء.

وسبق أن قلنا قديماً: فلننظر إلى رزق السلب لا إلى رزق الإيجاب ؟ لأن الناس في غالبيتها تنظر إلى رزق الإيجاب ، بمعنى البحث عن المال الكثير ، وينسون أن الحق سبحانه وتعالى قد يسلط مصارف السوء على صاحب المال الكثير الذي جمعه من غير حق ، بينما يسلب عن الذي يرعى حقوق الناس تلك المصارف من السوء (1).

ومن يُربُّون أولادهم من سُحْت "أو حرام ، لا يبارك الله فيهم ؛ لأن هناك في تكوينهم شيئاً حراماً. فنجد - على سبيل المثال - ابن المرتشي بأخذ دروساً خصوصية ويرسب ، بينما ابن المنضبط والملتزم بتحصيل

<sup>(</sup>١) يقول رب العزة سبحانه: ﴿ يُخَادَعُونَ اللّهُ وَاللّذِينَ آثُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَعْفُرُونَ (١) ﴾ [البقرة] ، ويقول سبحانه: ﴿ إِنَّ الْمُفَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ .. ( الله الله )، ويقول عز وجل : ﴿ وَإِنْ يُرْفُونُ اللّهُ مَسْكُ اللّهُ .. ( ٢٠٠ ﴾ [الأثقال].

 <sup>(</sup>٢) ينول الملق سيحانه : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذَكْرِي فَإِنْ أَهُ مَعِيشَةٌ صَنكُما وَمَعْشَرُهُ يَوْمَ الْتَهَامَةُ أَعْمَى (٢٥) قال وب لم
 حضرتني أعمى وقد كُنتُ بعسراً (٢٤) قال كذلك أصلك آياتنا فسيمها وكذلك أليوم تُسمى (٢٤٠) [طه].

 <sup>(</sup>٣) السبحت: للال الذي يكتسب من وجه حرام كالرشوة وما أحد بالغش والحداج. قال تعالى: ﴿ مَمَّاعُونَ وَ الْمَدُوانَ وَلَكُلُبِ أَكُالُونَ للسَّحْث .. (٣) ﴾ [المائلة ] ، وقال تعالى: ﴿ وَتَرَىٰ كَاثِيرًا مَنْهُمْ يَسَارِعُونَ فِي الإِثْمُ وَالْمَدُوانَ وَآكُلُهُمُ السَّحْثُ .. (٣) ﴾ [المائلة ] . [القاموس القويم] بتصرف.

### 00+00+00+00+00+00+0111-0

الكسب الحلال مقبل على العلم وناجح. أو قد يرزق الله تعالى صاحب المال الحرام زوجة لا يرضيها أى شيء ، بل تطمع في المزيد دائماً ، بينما يعطى الله سبحانه من يرعى حقوق الناس زوجة تقدر كل ما يفعله.

يقول الحق سبحانه:

﴿ يَقَيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُتُم مُؤْمِنِينَ . (١٥) ﴾

أى: إن كنتم مؤمنين بأن الله تعالى رقيب ، وأنه سبحانه قيوم ؟ فلا تأخذ حقاً غير حقك ؛ لأنك لن تستغل إلا نفسك ؛ لأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليك.

ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله:

﴿ . . وَمَا أَنَّا عَلَيْكُم بِحَفْيظ (١٥) ﴾

[مود]

أى: أن شعيباً على وأصح الأهل مدين: أنا لن أقف على وأس كل مفسد الأمنعه من الإفساد ؛ الأن كل إنسان عليه أن يكون وقيباً على نفسه ما دام قد آمن بالله مبحانه ، وما دام قد عرف أن الحق سبحانه قد قال:

﴿ بَقَيْتُ (\*) الله .. ( ١٨ ﴾

أي: أن ما يبقى إلما تشيع فيه البركة.

وهذه هي فائدة الإيمان؛ ما يأمر به وما ينهي عنه.

وهذا أمر يختلف عن القانون الوضعى ؛ لأن عين القانون الوضعى قاصرة عما يخفى من أمور الناس فكأنها تحميهم من الوقوع تحت طائلته . . أما القانون الإلهى فهو محيط بأحوال الناس المعلنة ، والحافية .

 <sup>(1)</sup> جاءت التاء في (بقيت) في رسم القرآن مفتوحة الناء، قال الزركشي في البرهان 1/ ١٤١٣: •مدت ثلاء، الأنه بمنى ما يبقي في أموالهم من الربح للحسوس، لأن الخطاب إنما هو فيها من جهة الملك.